



## المعلى المعلى

بملم دوجیده بمقوب السید برنشده معیدالشاش نمویید مسرقه درجیده سای است معلقی

## كسوريوا بعارية كالمساوية كالمساورية

طفاعة ويشر المؤسسة العومة الحويقة بلطح وتشر وتزريج د 1010 م (1000) -10100 نصر ح سا اسْتَيْقظت مكنة ذات صباح على خبر إسلام «رملة» بنت أبي سُفيانَ ، ولم يصدِّق الناسُ هذا الْخبر وقالوا في دهشة : - كيف تترُكُ بِنْتُ أبي سُفيانَ دينَ آبائها ، وأبرها واحدٌ منْ زُعماءِ الْعربِ وسادتها ، وأعْدى أعْداء محمد ؟ وحاول أبو سُفياد أنْ يُثْني ابنتهُ عن الإسلام ويُعيدها إلى الوثنية بكلِّ السبُل ، لكنُّ محارلاته باءتُ جميعُها بالْفشل ، فقد أعْلنت رمْلة تمسُّكها بإسالامها وقالت لأبيها في تصميم : \_ما كان لى أنَّ أعود إلى الظُّلُمات بعد أن هداني اللَّهُ للإيمان . واشْتَدُّ بطُّشُ أبي سُفيانُ بابِّنته ، فحبِسَها وأَخذَ يُعذُّبُها عذابًا شديدا كي تعود إلى دينه ، لكنَّها تحمَّلت الْعذاب في شجاعة وصبر

وذات يوم أشارت على روجها ، عبيد الله بن جحش، بالهجرة إلى الحبثة فرارا من أذى أبيها وقومها ، فوافق عبيد الله ، وحمل روجته وأمتعته واتجها إلى الحبشة مهاجرين في سبيل الله

ومرّت الأيام ، وعاش الرّوجان في سعادة ، ورزقهما الله بطفلة جميلة أسمياها «حبيبة» ، وأحاطهما النّجاشي ملك الحبشة ، كما أحاط كُل مسلم ، برعايته وعطفه ، ووفر لهما الجو المناسب للعبادة والعلاة .

ولم تستمر سعادة الزوجة طويلا ، فقد الاحظت تعيرا

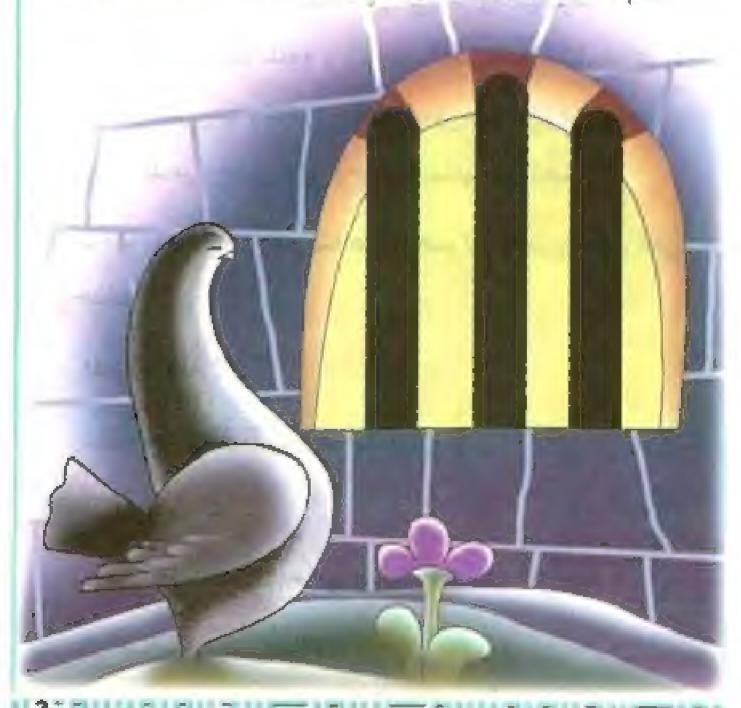

كبيرًا في سلُوك زوجها ، إِذْ أَصَبِح فَجَأَةً لا يُفيقُ مِنَ الْحُمرِ ، وَكُلُما رَاجَعَتْهُ زوجتُه ونصَحَتْهُ بالتَحْلَى عنها زجرها وقالُ في غَضَبِ :

مدا شأنى وحدي ، وإبّاك أن تحدّثينى فى هدا الأمر مرّة ثانية .
وباتت رمّلة طوال ليلها تفكر فى أمر زوجها وما أصابه ،
وفجأة استسلمت للنوم ، ولكنها قامت بعد قليل مذعورة وهى تستغفر ربها وتدعّوه ، وحضر زوجها في وقت متاخر ،
فلاحظ الذّعر والقلق على وجهها فسألها فى دهشة :
دما بك يا رَمْلَة ؟ وما هذا الدّون الذي يُرتسم على

فقالت رملة :

القد رأيتُ اللّيلة رؤياما أيناعها الله الله عند الله :

- أَمِنْ أَجُل أَضْعَاثِ أَحْلامِ تصنَّعِينَ بِنَفْسِكِ كُلُّ هذا ؟ ثم أضاف في غَيْر مُبالاة :

\_وما هذه الرويا الني أَقْرَعَتُكَ إِلَى هذه الدرجة يا رمَّلَةُ ؟ وهلْ تخُصُّك أمَّ تخُصُّني ؟ فقالت رملة ؛ \_بل تخصُّك يا عُبيد الله ، فقد رأيتك في أسوا صورة وأشوه خلقة ا فضح عبيد الله بالضحك واتَّكا على سريره وقال في

\_ليس هناك أسوأ مما صرنا إليه ا

وتعجيت رملة مما تسمع فقالت لزوجها :

\_ماذا تقصد بقولك يا أبا حبيبة ؟

فقال في حدَّة :

القد جلب علينا دين محمد الشر ، ومُنْذُ اتَبعناهُ ونحن معيش في ضيق ومُعَاناة .

فقالت رملة :

- بَلَّ كَنَّا فَى صَبِيقِ وَشَرُّ قَبْلُ أَنْ نَتِبِعِهُ ، فَلَمَا آمَنًا بِهِ شَرِحَ اللَّهُ صِدُورَنَا ، وأَنَارُ قُلُوبَنَا وأَيْصَارُنَا .

ثم سألَتْهُ في قلق وريبًا إ

ماذا تُخْفِي على يا عُبيدَ اللَّه ؟

فأجابها :

- لقد تركت دين محمد ، وآمنت بدين أهل الحبشة ، فقد كنت أدين به قبل أن أدخل في الإسلام .

ثم قال مهددا : - وأرى أنْ تِفْعلى مثل ما فعلْتُ ، وإلا فارقتك ، فإن دلك

فقالت رمَّلَةً ؛

- افعل ما شئت ، فما أنا بالتي تترك الإسلام وتعود للشُّوك أبدا ، ووالله ما هذا خيرٌ لك ، بل هو شرٌّ وخُسرانٌ . وأَفاقَتُ رَمَّلَةُ على هذا الْكابوس الْمزعج ، إذْ رأت زوجها وأنيس وحدتها يترك دين الإسلام، ويتنصر تحت تأثير المخمسر وغواية الشيطان . . وراحت رملة تفكر طويلاً في مصيرها . . هل تعود إلى مكَّة فيعذبها أبوها ويشمت بها قومها ؟ أو تبقى في بلاد الحبشة وتعيش في قسوة الغربة والابتعاد عن الأهل والوطن ؟ أمَّا أَنْ تتنصُّر كما تنصر رُوجُها لكي تعيش معه ، فإن ذلك ما لم تفكر فيه على الإطلاق ، فقد كان إيمانها أثبت من الجال !

وأغْلقت أمَّ حبيبة دارها على نفسها ، والتظرت ما سوف تُسفرُ عنه الأيام ، وتظهره الأفدار وذات ليلة ، وبينما هي غارقة في الْحُزْن إذ سمعت من يقول لها في المنام :

- لا تحرّ لي يا أمّ المؤمنين !

واسْتِيقُظَتُ أُمُّ حبيبةً وأخذتُ تردُّدُ :

\_ أم المؤمنين اهل سأصبح أما للمؤمنين حقًّا ؟ ولمْ غَرَّ سوى أَيَّام قليلَة على هذه الرَّوْيا ، حتى سمع أَمُّ حبيبة دقًا على الباب ، فأسرعت لتفتح ، فإذا بها بجارية النِّجاشيُّ وهي تقولُ لها : - أبشرى يا أم حبيبة ،

فقالت أمُّ حبيبة :

\_بشَّرك اللَّهُ بكلُّ خير .

فقالت الْجارية :

-إِنَّ الْملكَ يقولُ لكِ إِنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ أَرْسُل إِليهِ اللهِ عَلَيْهُ أَرْسُل إِليهِ لِيلهِ المُلكِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ تَوْكُلي مِنْ يَزُوْجُكُ ! ليزُوْجُكُ !

ولم تصدّق أمَّ حبيبة أذنيها ، فأعطت الجارية سوارين من فضّة وخواتم كانت في أصابعها وقالت لها وهي لا تقدر على مُغالبة دُمُوعها :

ـ بشِّركِ اللَّهُ بالْخيرِ ، وهدى قلَّبكِ للإِيمان .

فقالت الجارية :

الله للإسلام واتباع الرسول على الله المسول على الرسول على الله والمستحلفك بالله إذا أنيت رسول الله فاقريه منى السلام .

فقالت أم حبيبة :

- أَفَعَلُ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ .

وأرسلت أمُّ حبيبة إلى ابن عمَّها خالد بن سعيد بن العاص

وجعلته وكيلاً عنها في رواجها من لبي على ، وفي المساء الجُتمع المسلمود في قصر الحاشي فقال لهم

-الحمد لله الملك الفدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن المعنين المهيمن المعنين المعنين المعنين المعنين المعنين المعنين المعنين المبار ، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ، وأنه الدى بشر به عيسى ابن مريم الله .



أما بعد : فإن رسول الله على كتب إلى أن أزوجه أم حبيبة بنت أبى منفيان فأحبت إلى ما دعا إليه رسول الله على ، وقد أصدفتها أربعمائة دبنار

فأجابه حالد بن سعيد بن العاص وكيل الزرجة فائلاً الماحد لله ، أحمد وأستعيله وأستنصره ، وأشهد أن الحمد لله ، وأشهد أن المحمد الله وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أرسله بالهدى ودير الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون .

أمّا بعند . فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله على وروّجته أمّ حبيبة بنت أبى سفياد ، فبارك الله لرسول الله على وأبتهج المسلمود في الحبشة بهذا الرّواح العظيم ، فقد حاء تتويجا لعنبر أمّ حبيبة وصدفها وغستكها بدين الله ، كما جاء ليُخرجها عما كانت تعاليه بعد فراق زرّجها لها وارتداده عن الإسلام ، فقد أصبحت روجة لسيد ولد آدم ، وأمّا لكل المؤمين .

وأعدُّ النجاشيُّ وليمة عظيمة ابتهاجًا بهذه المناسبة ،



ودعًا إليها المسلمين وقال لهم :

- اجْلسوا فإنَّ سُنَّةَ الأنَّبِياء إِذَا تَزُوَّجُوا أَنْ يُطْعَمُوا طَعَاما . فَجَلْسَ الصَّحَابةُ وأَكُلُوا ، وهنَّا بعْضُهمُ بعْضا بهذا الزواج المبارك ، الذي ضرب به الرسولُ على المثل في السَّمُوُ والعَظمة والتَّعاطُف مع المسلمين .



ولما أَخَذَتُ أُمَّ حبيبةَ الصَّداقَ ، دعتُ جارِيَةَ الْملكِ ، وَمَا أَخُذُتُ أُمَّ حبيبةَ الصَّداقَ ، دعتُ جارِيَةَ الْملكِ ، وأَعُطتُها خَمْسينَ ديناراً وقالتُ لها :

البُسْرَى الْعظيمة ، ولم يكن عندى سواهما ، فهذه خمسُونَ ديناراً فَخُديها واستعيني بها .

لكنَّ الْجارِيَّةُ أَبِتُ أَنْ تَأْخُذُ مِنهَا شِيئًا وقالتُ لها :

- بارك الله لك في مالك يا سيّدتي ، لقد أمرني الملك ألاً آخذ منك شيئا ، فقد كافأني بنفسه .

وأضافت الجارية :

روقد بعضت إليك أزواجه بهده العطور وهذه الأعراد الطيبة لتُقدمي بها على رسول الله على .

و شكرتُ أُمَّ حبيبَةَ الْجارِيةَ ، وقبِلَتْ منها الهدايا التي أرسلتها أزواجُ الملكِ ثم سألتها :

ـ هل لك حاجةٌ أقضيها لك ؟

فقالت الجارية :

- حاجتي إليك أن تُقرئي على رسول الله على السلام، وتُعلميه ألى قد البعث دينه !

واستعدات أم حبيبة للرحيل إلى المدينة المنورة ولقاء العبيب على في السنة السبابعة للهجرة ، وخفق قلبها بالحب والإيمان وهي تركب راحلتها ، وفاضت عيناها وهي تمضى في طريقها إلى وسول الله على .

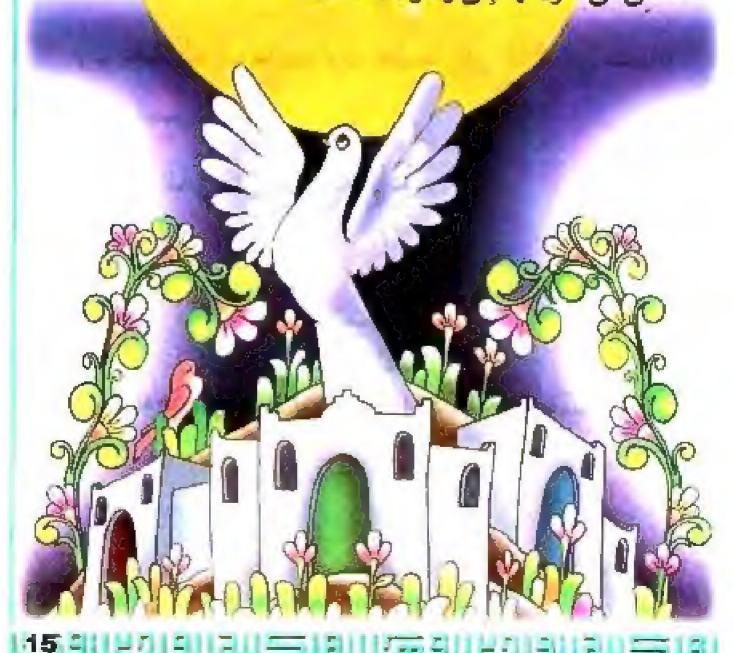

وزف أهل مكة الخبر إلى أبى سفيان ، وانتظروا أن يقع من هول المفاجأة ، إذا علم أن ابنته تزوجت من محمد على الكنهم فوجئوا به يكاد بطير من الفرحة ولا يصدق أذنبه وقال في فخر:

ــهو أتسرفُ العبربِ على الإطّلاقِ ، وحقّ لمن يصاهرُهُ محمدٌ أنْ يفُخرَ ويتيهُ على النّاس جميعًا .

ولم يجد العربُ ما يقولونهُ تعليقًا على كَلامِ أَبِي سُفْيانُ سوى قولهم :

\_حقًّا ، الْحَقُّ ما شَهدَتْ بد الأعْداءُ !

( تُمِّتُ) الكتابالقادم أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان (٢) مكانتها بين نساء النبي

> ترکم الإيماج ۽ ۲۰ ۱۳۹۰ ۽ ۲ اکترکيم البولي ۽ ۲ د۱۳۰ – ۲۰۹